

عَلِمَ جُحَا أَنَّ هُنَاكَ حَفْلَ عُرْسٍ ، يُقِيمُهُ أَجَدُ الأَثْرِيَاءِ دَعَا إِلَيْهِ أَصْدِقَاءَهُ وَمَعَارِفَهُ ، وَقَدْ أَعَدَّ لَهُمْ وَلِيمَةً ضَحْمَةً .





كَانَ جُحَا يُحِبُّ الطَّعَامَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْ خُلَ الحُفْلَ بَعْدَ أَنْ يَدْ خُلَ الحُفْلَ بَعْدَ أَنْ تَأَكَّدَ أَنَّ بِهِ أَشْهَى المَأْكُولَاتِ وَالحَلْوَى .

وَلَكِنْ كَيْفَ يَدْخُلُ الْحَفْلَ وَهُوَ لَيْسَ مَدْغُوَّا؟ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مَدْغُوَّا؟ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عَلَاقَةٍ بِصَاحِبِ الْحَفْلِ .. فَكَّرَ جُحَا قَلِيلًا، ثُمَّ أَحْضَرَ وَرَقَةً وَظَرْفَاً .



إِرْتَدَى جُحَا أَفضْلَ ثِيَابِهِ ، وَأَخَذَ حِمَارَهُ ، وَأَسْرَعَ بِالذَّهَابِ إِلَى الحَفْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدَأَ الضُّيُوفُ فِي تَنَاوُلِ الطَّعَامِ وَقَدْ أَمْسَكَ فِي يَدِهِ الظَّرْفَ .

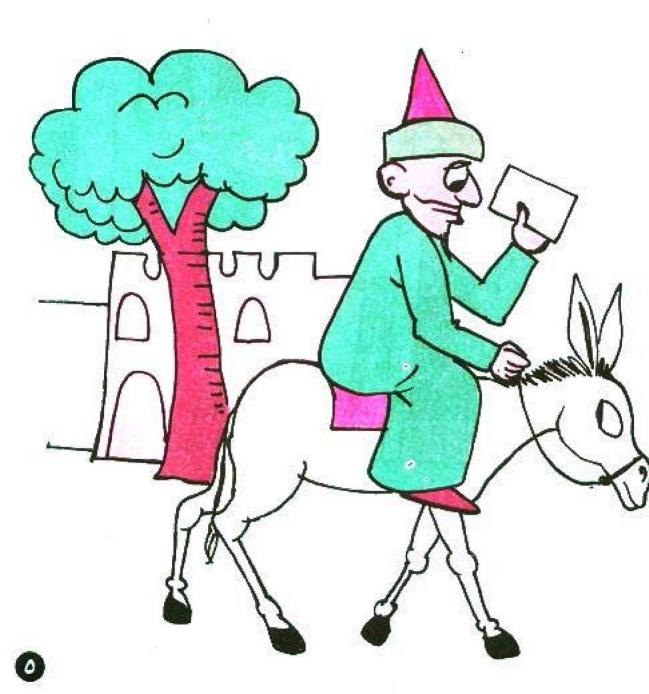

فَأَمْسَكَ بِهِ، وَجَرَّهُ، وَسَأَلَهُ: \_ مَنْ أَنْتَ؟

فَقَالَ اللَّصُّ: أَنَا البَاذِنْجَانُ ، فَتَعَجَّبَ جُحَا ، وَذَهَبَ إلَى زَوْجَتِهِ ، وَقَالَ لَهَا :





قَالَتِ الزَّوْجَةُ فِي دَهْشَةٍ: مَاذَا تَقْصِدُ يَا جُحَا؟ قَالَ جُحَا:

\_ لَا أَعْرِفُ كَيْفَ وَزَنَ البَائِعُ هَذَا الرَّ جُلَ عَلَى أَنَّهُ بَاذِنْجَانُ .



فَأَسْرَعَ جُحَا إِلَى دَاخِلِ البَيْتِ وَهُوَ يَبْحَثُ عَنْ مَكَانِ الطَّعَامِ، فَجَاءَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الحَفْلِ، فَقَدَّمَ لَهُ جُحَا الظَّرْف، وَأَسْرَعَ نَحْوَ المَائِدَةِ.

جَلَسَ جُحَا بَيْنَ الْمَدْعُوِّينَ، وَرَاحَ يَمُدُّ يَدَهُ إِلَى الطَّعَامِ وَيَأْكُلُ بِشَهِيَّةٍ بِلَا الْقِطَاعِ حَتَّى تَسَآءَلَ الطَّعَامِ وَيَأْكُلُ بِشَهِيَّةٍ بِلَا الْقِطَاعِ حَتَّى تَسَآءَلَ الحَاضِرُونَ مَنْ يَكُونُ هَذَا؟

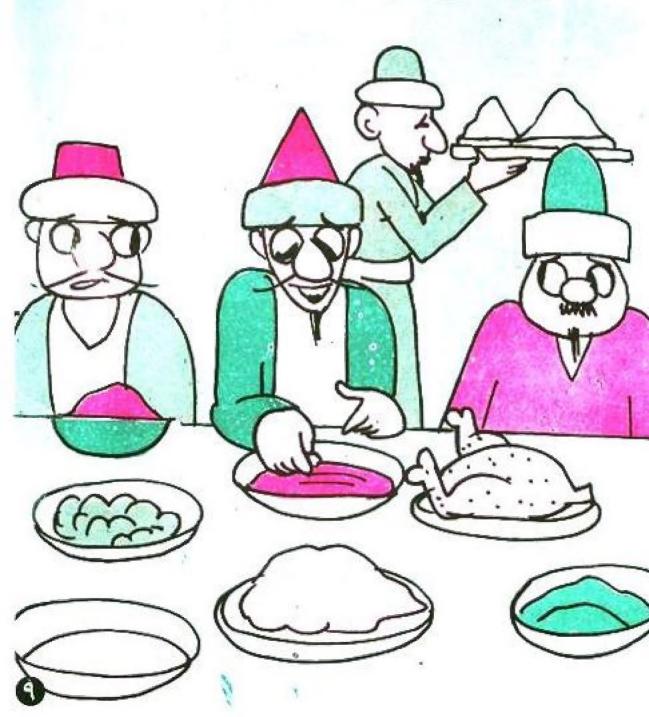



فَلَمَّا نَظَرَ صَاحِبُ الحَفْلِ إِلَى الوَرَقَةِ وَجَدَهَا بَيِضَاءَ، خَالِيةً مِنْ أَىِّ كِتَابَةٍ، فَذَهَبَ إِلَى جُحَا، وَقَالَ لَهُ:

هَذِهِ الْوَرَقَةُ بَيْضَاءَ لَا كِتَابَةً فِيهَا .

قَالَ جُحَا وَهُوَ يَلْتَهِمُ الطَّعَامَ:

\_ أَجَلْ، إِنَّ هَذِهِ الوَرَقَةُ لا كِتَابَةَ فِيهَا ؛ لِأَنِّى جِئْتُ مُتَعَجِّلًا ؛ قَبْلَ أَنْ أَتَمَكَّنَ مِنْ كِتَابَتِهَا ، فَأَرْجُو جِئْتُ مُتَعَجِّلًا ؛ قَبْلَ أَنْ أَتَمَكَّنَ مِنْ كِتَابَتِهَا ، فَأَرْجُو



صَرَحَ جُحَا فِي وَجْهِ البَائِعِ مُطَالِبًا أَنْ يَزِنَ الرَّجُلَ ، وَيَأْخُذَ وَزِنَهُ بَاذِنْجَانًا ، هَكَذَا يَكُونُ الْحَقُّ ، فَتَجَمَّعَ المَارَّةُ ؛ لِيَرَوْا مَا يَحْدُثُ





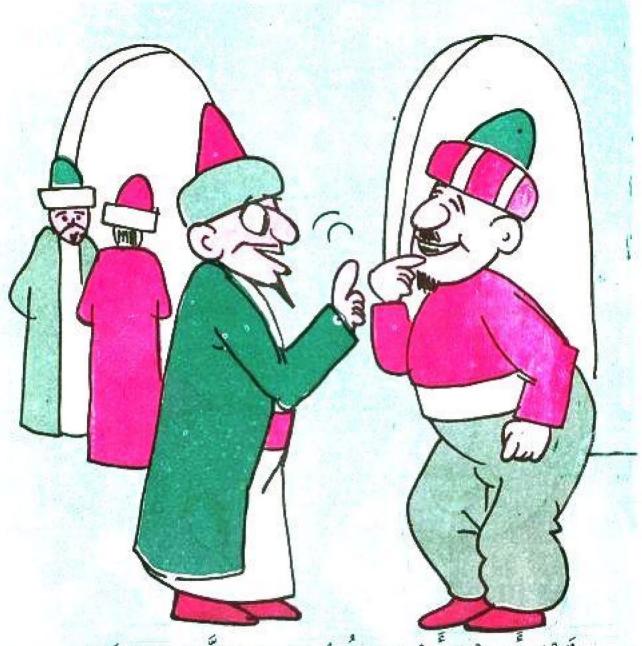

فَبَعْدَ أَنِ امْتَلاَّتْ مَعِدَةُ جُحَا مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ ، قَالَ لِصَاحِبِ الحَفْلِ: الآنَ تَذَكَّرْتُ مَا كُنْتُ أَنُوى قَالَ لِصَاحِبِ الحَفْلِ: الآنَ تَذَكَّرْتُ مَا كُنْتُ أَنُوى كَتَابَتَهُ ؛ قَالَ صَاحِبُ الحَفْلِ: وَمَا هُوَ ؟ كَتَابَتَهُ ؛ قَالَ صَاحِبُ الحَفْلِ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ صَاحِبُ الحَفْلِ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ صَاحِبُ الحَفْلِ: وَمَا هُوَ ؟ قَالَ صَاحِبُ الحَفْلِ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ صَاحِبُ الْحَفْلِ : وَمَا هُو ؟ قَالَ صَاحِبُ الْحَفْلِ : وَمَا هُو ؟ قَالَ حُحَا : \_ أَمَا وَقَدْ أَكُلْنَا وَشَرِبْنَا فَشُكُرًا عَلَى

دَعْوَتِكُمْ لِنَا الَّتِي قَبِلْنَاهَا مُضْطَرِّينَ لِحَلَاوَةِ طَعَامِكُمْ



<u>قَالَتْ زَوْجَتُهُ :</u>

مَاذَا جَرَى يَا جُحَا؟ أَراك عُدْتَ بِكَثِيرٍ مِنَ
البَاذِنْجَانِ وَرِجْلُكَ تَنْزِفُ دَمًا عَلَى أَى شَيْءٍ تُحْمَدُ
اللّهَ؟

قَالَ جُحَا: أَحْمَدُهُ عَلَى أَنِّى لَمْ أَكُنْ لَابِسًا حِذَائِى اللهِ قَالَ جُحَا: أَحْمَدُهُ عَلَى أَنِّى لَمْ أَكُنْ لَابِسًا حِذَائِى اللهِ قَالَ اللهِ عَرَمَتُهُ الشَّوْكَةُ.

